## الثمن الثاني من الحزب الواحد و العشرون

وَمِمَّنَ حَوِّلُكُم مِّنَ أَلَاعُرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اَهْلِ الْمُتِدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى أَلْتِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَعْنُ لَحُنْ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٌ ١ وَءَ اخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مِرْ خَلَطُواْ عَمَالَا صَلِعًا وَءَ اخْرَ سَيِّبًا عَسَى أَلَّهُ أَنْ يَنُوُبَ عَلَيْهِمُ وَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ خُذْ مِنَ آمُوَ لِهِ مَ صَدَقَةُ تُطُلِقٍ رُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ صَلَوَ إِنَّكَ سَكُن اللَّهُ مُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ الْمَرْ يَعْلَكُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ وَيَاخُذُ الصَّدَ قَاتِ وَأَنَّ أَلَّهُ هُوَ أَلْتَوَابُ الرَّحِبُمُ ۞ وَقُلِ إِعْمَلُواْ فَسَيَرَى أَلِّهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَنُرَدُّ وَنَ إِلَىٰ عَلِمِ الْخَبَبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَيِّئُكُم عِمَا كُنْتُمْ تَعَلَّمَلُونَ ۞ وَءَ اخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ الله إِمَّا يُعَذِّبُهُمُ وَإِمَّا يَنتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيكُمْ ۞ إَلَّذِينَ اَنْخَنَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْ رًا وَنَفْرِيقًا بَيْنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِلَّـٰنَ حَارَبَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وِمِن قَبُـُلُ وَلَيْحَـُ لِفُنَّ إِنَ آرَدُنَا إِلَّا أَنْحُسُنِّي وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَ لَكِ بُونً ١ لَا تَفَتُمْ فِيهِ أَبَدًا لَتَسْبِحِدُ اسِيسَ عَلَى أَلْتَقَوِى مِنَ أَوَّلِ بَوْمٍ آحَةً أَن تَقُومَ فِيهُ فِيهِ وَجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَنَطَهَ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَلَّقِيرِينَّ ﴿ أَفَتَنُ اسِتَ سَ بُنْبَانُهُ وَعَلَىٰ اَنَغُوىٰ مِنَ أَللَّهِ وَرِضُوَانِ خَبْرُ آم مَّنُ اسِّسَ بُنْيَانُهُ وعَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هِ ارِ فَانْهَارَ بِهِ عِي فِي نَارِ جَمَنَكُمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ فَ الْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ١ لَا يَزَالُ بُنْبَانُهُمُ أَلْذِ ٢ بَنَوَا رِبِهَ أَفِي فُلُوبِهِمُ وَ إِلَّا أَن تُفَطَّعَ قُلُوبُهُ مُّ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِبُمْ